## خطبة جمعة عن حادثة استهداف معملي أرامكو في بقيق وخريص

إعداد: د. خالد بن قاسم الردادي ١٤٤١/١/١٨ ه

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ؛ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا..

## أُمَّا يَغُدُ:

فَاتَقُوا اللهَ -عبادَ اللهِ- وَأَطِيعُوهُ، وَتَوجَّهُوا إِلَيْهِ بِقُلُوبِكُمْ وأَعمَالِكُم وَاذَكُرُوهُ، واشْكُرُوهُ فِي فَاتَعُوا اللهَ مِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَجًا، ومِنْ كُلِّ ضِيقٍ نَعْمَائِكُمْ، وَلُوذُوا بِهِ فِي ضَرَّائِكُمْ؛ فَمَن اتَّقى رَبَّهُ جَعَلَ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ومِنْ كُلِّ ضِيقٍ خَرَجًا، وَكَتَبَ لَهُ النَّصرَ والتَّأْمِيدَ والعِزَّة والتَّمكِينَ، قَالَ سُبحَانَهُ: ﴿ وَلَيَنْصُرُنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ عَرَيْرُ \* اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَن الْمُنْكِرِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [الحج: ١٠٤٠].

معاشر المؤمنين: إِنَّ الله تَعَالَى مَنَّ عَلَيْنَا بِنَعَمٍ لَا تُحْصَى فَأَسْبَغَ عَلَيْنَا نَعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً بِكَرَمِهِ وَجُودِهِ وَفَضْلِهِ فَقَدْ حَلَقَنَا لِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، فَيَجِبُ أَنَّ نُسَجِّرَ أَنَفْسُنَا فِي طَاعَتِهِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَكْرَهِ وَفِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَأَنْ نَسْتَعْمِلَ نِعَمَهُ فِيمَا يُرْضِيهِ، وَخُرَصَ أَنَّ تَكُونَ وَفِي الْمَنْ الله تَكُونَ عَمَلَ اللهُ وَالْمَكْرَهِ وَفِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَأَنْ نَسْتَعْمِلَ نِعَمَهُ فِيمَا يُرْضِيهِ، وَخُرَصَ أَنَّ تَكُونَ عَوْنَا لَنَا عَلَى مَرَضَاتِهِ وَسَبَبًا لِدُخُولِ جَنَّاتِهِ: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَخُيْبَايَ وَمُمَاتِي لِلَهِ رَبِ عَمْهُ لَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢].

عِبَادَ اللهِ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى عَنْ حَلِيلِهِ ابراهيمُ - عَلَيْهِ السَّلَام -: ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ﴾ [ابراهيم: ٣٥]، وَيَقُولُ - جَلَّ وَعَلَا -: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَحَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِمِمْ أَفَهُ وَكُ وَلِي مَوْدَ قَرِيشِ يقول - عَنَّ وجل - : ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَحَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِمِمْ أَفِي اللَّهِ يَكُفُّرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٧]، وفي سورة قريش يقول - عزَّ وجل - : ﴿ إِللهِ اللهِ عَمْهُ وَمِنْ وَالصَّيْفِ \* فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ \* الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعِ وَآمَنَهُم مِّن حَوْفٍ ﴾ ، وقال سبحانه: ﴿ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ [التين: ٣].

إِنَّ الدِّفَاعَ عَنْ الوَطَنِ والبِلاَدِ الإسْلامِيةِ هُوَ فِي حَقِيقَتِهِ دِفَاعٌ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلامِ وَحَوْزَةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْرَاضِهِمْ وَمُمْتَلَكَاتِهِمْ، وَالْمُسْلِمُونَ بُنْيَانٌ وَاحِدٌ وَأَمَةٌ وَاحِدَةٌ وَجَسَدٌ وَاحِدٌ إِذَا اِشْتَكَى الْمُسْلِمِينَ وَأَعْرَاضِهِمْ وَمُمْتَلَكَاتِهِمْ، وَالْمُسْلِمُونَ بُنْيَانٌ وَاحِدٌ وَأَمَةٌ وَاحِدَةٌ وَجَسَدٌ وَاحِدٌ إِذَا اِشْتَكَى مِنْهُ عُضْقٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجُسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ، فَأَيُّ عُدُوانٍ يَمَسُّ لَبَنَةً مِنْ بِنَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّهَرِ، فَكَيْفَ لَوْ كَانَ الْعَدُوانُ عَلَى مَهْبِطِ الْوَحْي وَبِلَادِهِمْ فَإِنَّهُ اِعْتِدَاءٌ عَلَى حُرْمَاتِ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ، فَكَيْفَ لَوْ كَانَ الْعَدُوّانُ عَلَى مَهْبِطِ الْوَحْي

وَمَنْبَعِ الرِّسَالَةِ وَقِبْلَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَتَوَجَّهُونَ إِلَيْهَا فِي صِلَاتِهِمْ خُمُسُ مَرَّاتٍ.

إِنَّ بِلَادَنَا حَرَسَهَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمَسْجِدَ الْعَرَبِيَّةَ السُّعُودِيَّةَ بِلَادَ الْحُرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ هِي مَهْوَى أَفْقِدَةِ كُلِّ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ فِيهَا الْمَسْجِدَ الْحُرَامَ قِبْلَتَهُمْ وَمَسْجِدَ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمِنْهَا أَمْنُ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِقْرَارُهَا اِسْتِقْرَارُ الْعَالِمِينَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ قِيَامًا اللهُ سُلِمِينَ وَاسْتِقْرَارُهَا اِسْتِقْرَارُ الْعَالِمِينَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ قِيَامًا لِللهِ وَلَوْتِهِ ، فَهِي الرَّابِطَةُ الْإِيمَانِيَّةُ الَّتِي يَخْتَمِعُ لِللّاسِ ﴾ [المائدة: ٩٧]، فَلَقَد صُنِعَ التَّأْرِيخُ فِي بِلَادِ الْحَرَمَيْنِ مِنْ مَكَّةً وِطَابَةَ وَجَرَتْ فِيهَا أَحْدَاثُ عَيْرَتْ جَعْرَى التَّأْرِيخَ كُلِّهِ، وَمَا زَالَتْ وَلَنْ تَزَال بِحَوْلِ اللهِ وَقُوّتِهِ، فَهِي الرَّابِطَةُ الْإِيمَانِيَّةُ الَّتِي يَخْتَمِعُ عَلَيْهَا الْعَرْبُ وَالْمُسْلِمُونَ، وَبِهَا يَقْتَخِرُونَ وَيَعْتَزُونَ، وَكَتَبَ اللهُ لَمَا أَسْبَابَ الْعِزَّةِ وَالسُّؤُدُدِ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ عِرْقِيَةٍ أَوْ مَذْهَبِيَةٍ، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ طَيِبَةً أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي لَيْسَتْ مَبْنِيَةً عَلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ عِرْقِيَّةٍ أَوْ مَذْهَبِيَّةٍ، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ طَيِبَةً أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّهُ عَلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ عِرْقِيَّةٍ أَوْ مَذْهَبِيَةٍ، وَلَكِنَّهُ مَلِي اللهُ مُعَلِيهِ وَسَلَةً وَلِي اللهُ مُولَالهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَعَ وَلَا الللهُ مُولَالهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلُولِ اللهُ وَسَنَةِ رَسُولِهِ وَسَلَةً مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ وَسَنَةٍ رَسُولِهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ وَسَنَةٍ وَلَا اللهُ وَسَنَةٍ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ وَسَنَةٍ وَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْتَهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَرَعُهُ اللهُ وَاللّهُ وَالْعَهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَتُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

لَقَد حَانَ الْوَقْتُ لِيُعَرِّفَ الْعَالَمُ أَجْمَعَ أَنَّ بِلَادَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ هِي وَطَنُ غَالٍ وَمَكَانُ مُحَبَّبُ لِقَد حَانَ الْوَقْتُ لِيُعَرِّفَ الْعَالَمُ أَجْمَعَ أَنَّ بِلَادَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ هِي وَطَنُ غَالٍ وَمَكَانُ مُحَبَّبُ لِللهِ لَكُولِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، يُدَافِعُ عَنْهُ بِنَفْسُهُ لِكُلِّ مُو عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ، وَلِكُلِّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، يُدَافِعُ عَنْهُ بِنَفْسُهُ وَنَفِيسَهُ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: الأَمْنُ مَطْلَبٌ عَزِيزٌ، وَكَنْزٌ ثَمِينٌ؛ إِذْ هُوَ قِوَامُ الْحَيَاةِ الإِنْسَانِيَّةِ كُلِّهَا، تَتَطَلَّعُ إِلَيْهِ الْمُحْتَمَعَاتُ، وَتَتَسَابَقُ لِتَحْقِيقِهِ السُّلُطَاتُ، وَتَتَنَافَسُ فِي تَأْمِينِهِ الْحُكُومَاتُ، فَهُوَ مَطْلَبٌ يَسْبِقُ طَلَبَ الْمُجْتَمَعَاتُ، وَتَتَسَابَقُ لِتَحْقِيقِهِ السُّلُطَاتُ، وَتَتَنَافَسُ فِي تَأْمِينِهِ الْحُكُومَاتُ، فَهُوَ مَطْلَبُ يَسْبِقُ طَلَبَ الْعُذَاءِ، فَبِعَيْرِهِ لاَ يُسْتَسَاغُ طَعَامٌ، وَلاَ يَهْنَأُ عَيْشٌ، وَلاَ يُلَذُّ نَوْمٌ.

فَالنُّفُوسُ فِي ظِلِّهِ تُحْفَظُ، وَالأَعْرَاضُ وَالأَمْوَالُ تُصَانُ، وَالشَّرْعُ يَسُودُ، وَالإِسْتِقْرَارُ النَّفْسِيُّ وَالأَمْوَالُ النَّفْسِيُّ وَالإِطْمِئْنَانُ الإِجْتِمَاعِيُّ يَحْصُلُ.

عِبَادَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَثَمًا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا" (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ بِسَنَدٍ حَسَن).

فَأَنْظُرْ كَيْفَ جَعَلَ الرَّسُولَ - صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ -، الْأَمِنَ وَالصِّحَّةَ نِعْمَةً لَا تَعْدِلْهَا نِعْمَةً؛ كَأَنَّ صَاحِبُهُمَا مَلَكَ بِسَبَبِهِمَا الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا، وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا؛ فَالْأَمْنُ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ. وَمَتَى اِخْتَلَّ اللَّمْنُ - وَغَالِبًا لَا يَعْدُلُهُ هَذَا إِلَّا بِعِصْيَانِ الْحَاكِمِ، وَمَنَازَعَةِ الأَمْرِ أَهْلَهُ - إِلَّا وَتَتَرَتَّبُ عَلَيهِ مَفَاسِدُ لَا يَعْدُمُ مَدَاهَا إِلَّا اللهُ.

فَالأَمْنُ وَالْإِسْتِقْرَارُ وَالْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ هِيَ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عَلَى الفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ؛ وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ اللهِ عَبَارَكَ وَتَعَالَى - عَلَى الفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ؛ وَهِيَ مِمَّا يَسْعَى اللهِ عَلَى اللهُ وَسَعَادَةً وَاسْتِقْرَارًا وَحَيَاةً وَهِيَ مِمَّا يَسْعَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ؛ وَهِيَ مِمَّا يَسْعَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ؛ وَهِي مِمَّا يَسْعَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ؛ وَهِي مِنْ أَعْظِم نِعَمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ؛ وَهِي عَلَى اللهِ عَلَى الْمَاعَلِي عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَاعَلِي عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللهِ عَل عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

وَخُنُ فِي هَذِهِ الْبِلاَدِ -ولله الحمد- نَعِيشُ مَعَ هَذِهِ النِّعْمَةِ وَمَعَ غَيْرِهَا مِنَ النِّعَمِ الَّتِي لاَ تُعَدُّ وَلاَ تُحَدُّ، حَتَّى أَصْبَحَتْ بِلاَدُنَا مَضْرِبَ الْمَثَل فِي الأَمْنِ وَالإِسْتِقْرَارِ.

فَاحْفَظْ نِعْمَ اللهِ- يَا عَبْدَ اللهِ-، إِذَا مَرَّ بِكَ يَوْمٌ وَقَدْ سَلِمَ لَكَ فِيهِ دِينُكَ وَبَدَنُكَ وَمَالُكَ وَعَالُكَ، فَأُكْثِرْ شُكْرَ اللهِ تَعَالَى.

فَكُمْ مِنْ مَسْلُوبٍ دِينَهُ، وَمَنْزُوعٍ مُلْكَهُ، ومهتُوكٍ سِتْرَهُ، ومَقْصُومٍ ظَهَرَهُ، وَأَنْتَ فِي أَمْنٍ وَسِتْرٍ وَعَافِيَةِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: إنَّ سلامة البُلدانِ، والأمنَ في الأوطانِ، مسؤوليةُ الجميعِ، فالأمنُ كَنْزُ تَمينُ، فَهوَ قِوامُ الحَياةِ.

والأَمْنُ يَخْتَاجُ إلى جُهْدٍ ومُصَابَرَةٍ، فلا يَقُومُ إلاَّ بِرِجَالٍ مُخلِصينَ، يَحُرُسُونَ البِلادَ، ويحمُونَ التُّغورَ، وَالأَمْنُ وَالأَمْانُ، وَالاَ يَمَسَّهُم أَحدٌ بسوءٍ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِينَ الشَّاكِرِينَ، اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الجَعلنا شَاكِرِينَ لِنَعَمِكَ قَابِلِيهَا، وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا يَا ذَا الجُودِ وَالْفَضْلِ وَالْكَرَمِ، وَإَحْفَظِ اللَّهُمَّ جَمِيعِ الجُودِ وَالْفَضْلِ وَالْكَرَمِ، وَإِحْفَظِ اللَّهُمَّ جَمِيعِ المُعليّهِمْ يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ.

أَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ: ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَحَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَهِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

نَفَعَنِيَّ اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَهِمَدْي مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

## الخطبة الثانية

الْحُمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى عِظَمِ نِعَمِهِ وَإِمْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شريكَ لَهُ، تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ، وَحَلِيلَهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بَاحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّين، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا الله - عِبَادَ اللهِ- حَقَّ التَّقُوى، وَاسْتَمْسِكُوا مِنَ الْإِسْلَامِ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وَاسْتَمْسِكُوا مِنَ الْإِسْلَامِ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَجْسَادَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَى.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: إِنْ الْهُجْمَاتِ التَّفْجِيرِيَّةِ الدَّنيئةِ الَّتِي قَامَتْ عِمَا دَوْلَةُ الْخِيَانَةِ وَالْإِجْرَامِ الصَّفْوِيَّةِ وَجَمَاعَاتِ الْغَدْرِ التَّابِعَةِ لَهَا عَلَى مَعْمَلِيَّ النَّفْطِ لِشَرِكَةِ أرامكوا فِي مَدِينَتِي بِقِيق وخريص قَبْلَ عِدَّةِ وَجَمَاعَاتِ الْغَدْرِ التَّابِعَةِ لَهَا عَلَى مَعْمَلِيَّ النَّفْطِ لِشَرِكَةِ أرامكوا فِي مَدِينَتِي بِقِيق وخريص قَبْلِ عِدَّةِ أَيَّامٍ بَيَّنَتْ مَدَى حِقْدَ هَؤُلَاءِ وَإِرْهَابَهُمْ وَعِظَم فَسَادِهِمْ وَجِنَايَتِهِمْ وَجُبْنِهِمْ وَجُبْنِهِمْ وَخِسَتِهِمْ وَتُرْوِيعِهِمْ للرَّمِنِينَ.

وَلاَ رَيْبَ أَنَّ مَا حَصَلَ مِن اعْتِدَاءٍ سَافِرٍ لَهُو غَدْرٌ وَخِيَانَةٌ! كَيفَ وَقَدْ قَالَ اللهُ -تَعَالَى-: ﴿ وَأَنَّ اللهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴾ [يوسف: ٥٦] فَمَا أَهُمُ بِإِذْنِ اللهِ الخَيبَةُ وَالْخَسَارُ.

حَفِظَ اللهُ بِلَادَنَا وَجُنُودَنَا وَشَعْبَنَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمَكْرُوهٍ، وَجَنَّبَنَا الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ.

عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ أَثْبَتَ التَّأْرِيخُ الصَّفَوِيُّ الإيرانِيُّ أَخَّم دائِماً يُقَاتِلُونَ بِغَيْرِهِمْ، وَيُجُنِّدُونَ السُّذَّجَ والمُوْتَزَقَةَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، فَقَدْ زَرَعوا فِي الْيَمَنِ الشَّقِيقِ الرَّافِضَةَ الْحَوثِيِّينَ وَجَعَلُوهُمْ ذِرَاعًا، وَرَبَّوْا وَالمِرْتَزَقَةَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، فَقَدْ زَرَعوا فِي الْيَمَنِ الشَّقِيقِ الرَّافِضَةَ الْحَوثِيِّينَ وَجَعَلُوهُمْ ذِرَاعًا، وَرَبَّوْا قَادَتَهُمْ عَلَى أَعْيُنِهِمْ فِي قُمْ وَطِهْرَانَ، وَأَعْدَقُوا عَلَيْهِمُ الْأَمْوَالَ وَالسِّلَاحَ مِنْ أَجْلِ تَشْكِيلِ قُوَّةٍ وَالنَّهُمْ عَلَى أَعْيُنِهِمْ فِي قُمْ وَطِهْرَانَ، وَأَعْدَقُوا عَلَيْهِمُ الْأَمْوَالَ وَالسِّلَاحَ مِنْ أَجْلِ تَشْكِيلِ قُوَّةٍ لِاحْتِطَافِ الدَّوْلَةِ فِي النَّيمَنِ كَمَا فَعَلَ حِرْبُ الشَّيْطَانِ فِي لِبْنَانَ، وَكَمَا فَعَلَ النُّصَيْرِيُّونَ فِي الشَّامِ. وَكُمَا فَعَلَ النُّصَيْرِيُّونَ فِي الشَّامِ. وَكُمُّا فَعَلَ النَّصَيْرِيُّونَ فِي الشَّامِ. وَكُمُّا فَعَلَ النَّومَ وَاللَّهُ مَن واستِقْرَارِ بِلادِنَا، وَلَكِنَّ الللهَ حَيَّبَ آمَاهُمُ وَأَذَهُمْ وَأَذَهُمْ وَأَذَهُمْ وَأَذَهُمْ وَأَذَهُمْ وَأَذَهُمْ مَا أَنَّ إِيرَانَ الصَّقُويَةَ تَسْعَى جَاهِدَةً لِرَعْزَعَةِ أَمْنِ واستِقْرَارِ بِلادِنَا، وَلَكِنَّ الللهَ حَيَّابَ

وفي الحديثِ المتّفقِ عليهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "إِذَا هَلَكَ كِسرَى فَلا كِسرَى بَعدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيصَرُ فَلا قَيصَرَ بَعدَهُ، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ قَالَ: "إِذَا هَلَكَ كِسرَى فَلا كِسرَى بَعدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيصَرُ فَلا قَيصَرَ بَعدَهُ، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَتُنفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ". هَذَا حَبَرٌ مِنَ الصَّادِقِ المصدُوقِ وَبُشرَى لأُمَّتِهِ أَنَّ دِيَارَ الإسلامِ سَتَبقَى فِي أَيدِ المسلِمِينَ، وَأَنَّهُ لا سَبِيلَ لأَعدَائِهِم مِنَ القُرسِ وَالرُّومِ عَلَيهَا، وَلَنْ تَقُومَ هَمُ فِي سَبَيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلإِسلامِ بِإِذِنِ اللهِ -تعالى-، وَلن يَعُودَ إِلَيها الشِّرِكُ بِعَامَّةٍ بِفَضلِ اللهِ، كما قَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ الشَّيطَانَ قَد أَيسَ أَن يَعبُدَهُ المِصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ اللهِ، كما قَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ الشَّيطَانَ قَد أَيسَ أَن يَعبُدَهُ المِصَلُّونَ فِي جَزِيرَة

العَرَبِ" (أَخْرَجَهُ مُسلِمٌ).

أَيُّهَا الْمُسلِمُونَ: لا يُخَالِجُنا شَكُّ بِأِنَّ اللهَ غَالِبٌ عَلَى أَمرِهِ، وَوَعدُهُ حَقُّ وَقُولُ نَبِيِّهِ حَقُّ؛ إِلاَّ أَنَّ هَذَا لا يُنسِينَا بِحَالٍ أَنَّ أُولَئِكَ الرَّوَافِضَ الصَفَويينَ لَن يَدَعُوا فُرصَةً إلاَّ انتَهَزُوها ولا مَقتَلاً إِلاَّ أَصَابُوهُ، وَلا ضَعفًا إِلاَّ استَغَلُّوهُ، وَلا بَابَ تَفَرُّقِ إِلاَّ فَرحُوا بِهِ وَوَلَجُوهُ!

تَحَالَفَتِ الْأَفَاعِي والعَقارِبُ \*\*\* وأَجْلَبَتِ الذِّئَابُ مَعَ التَّعَالِبُ وأَجْلَبَتِ الذِّئَابُ مَعَ التَّعَالِبُ وأَقْبِلتِ الوُحُوشُ لَهَا نِيُوبُ \*\*\* مُسَمَّمَةٌ تُعاضِدُها المِحَالِبُ

وَتَنَبَّهُوا - بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ - لَمَّا يُحَاوِلُهُ أَعْدَاءُ الدِّينِ وَالْوَطَنِ مِنْ تَضْخِيمِ بَعْضِ الْأَحْدَاثِ أَوِ الْأَحْطَاءِ، وَجَعْلِهَا مُصِيبَةَ الْمَصَائِبِ وَقَضِيَّةَ الْقَضَايَا، مَعَ حَمْلاتٍ مُوجَّهَةٍ، وَضَجَّةَ إِعْلاَمِيَّةٍ الْأَحْطَاءِ، وَجَعْلِهَا مُصِيبَةَ الْمَصَائِبِ وَقَضِيَّةَ الْقَضَايَا، مَعَ حَمْلاتٍ مُوجَعَةٍ، وَضَجَّةَ إِعْلاَمِيةِ مُسْتَأْجِرَةٍ، يَخُوضُ فِي حَمْأَقِهَا أَطْرَافٌ مُتَعَدِّدَةٌ فِي الْقِنْوَاتِ وَبَرَامِحِ التَّوَاصُلِ، وَهِي جُزْةٌ مِنَ الْحُرْبِ مُسْتَأْجِرَةٍ، يَخُوضُ فِي حَمْأَقِهَا أَطْرَافٌ مُتَعَدِّدَةٌ فِي الْقِنْوَاتِ وَبَرَامِحِ التَّوَاصُلِ، وَهِي جُزْةٌ مِنَ الْحُرْبِ مَلَا اللهُ عَلَى الْإِسْلامِ وَجُحِيمَ اللهُمْ وَجُحُتَمَعَاتِ الْمُسْلِمِينَ، هَدَفَهَا التَّحْرِيشُ وَالتَّشْوِيشُ وَالْإِخْلَالُ بِالْأَمْنِ وَإِضْعَافُ الرَّوْحَ الْمَعْنُويَّةَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَعْظُمُ الْخُطَرُ ويَزْدَادُ الضَّرَرُ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْحُرُوبُ وَالْمُجْمَاتُ الرَّوْحَ الْمُعْوِيَةَ السَّعُودِيَّةَ فِي الْمُعْرَبِقَةُ الْمُرْجَفَةُ هَدَفَهَا وَسِهَامَهَا بِلَادَ التَّوْحِيدِ ومَأْرِزَ الْإِيمَانِ الْمُمَلِّكَةَ الْعَرَبِيَّةَ السُّعُودِيَّةَ فِي الْمُعَلِيقِةِ الْفُشَلِ وَمُقَدَّرَاتِهَا فِي مُحَاوَلاتٍ يَائِسَةٍ بَائِسَةٍ لِإِثَارَةِ الْفَتَنِ وَجَرِ النَّاسِ لِلتَّنَازُعِ وَالْإِخْتِلاَفِ الَّذِي عَاقِبَتِهِ الْفَشَلَ وَذَهَا الرِيح.

فَحَذَارِ حَذَارِ عِبَادَ اللهِ مِنَ الشَّائِعَاتِ وَالْأَرَاحِيفِ، فَبِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعِمُوا، وَكَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحْدِثَ بِكُلِّ مَا سَمْع.

وَعَلَيْنَا إِحْسَانَ التَّعَاطِيَّ مَعَ الْأَحْدَاثِ وَالْقضايَا بِلُزُومِ السِّكِينَةِ وَالتَّتَبُّتِ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ الْفَصْلَ بِالرَّدِ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَسَنَةٍ وَرَسُولِهِ وَأَوْلَى الْأَمْرِ وَأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْفَصْلَ بِالرَّدِ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَسَنَةٍ وَرَسُولِهِ وَأَوْلَى الْأَمْرِ وَأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِللّهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ النَّيْطُونَةُ الشَّيْطُونَةُ الشَّيْطُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٨٦].

فَيَا مُسْلِمُونَ: اِلرَّمُوا غَرْزَ عُلمَائِكُم النَّاصِحِينَ، وتَشبَّتُوا بِجماعَةِ المِسلمينَ، وطاعَةِ وُلاةِ أُمورِكم المُخلِصينَ، وَتَذَكَّرُوا قَولَ اللهِ -تَعَالى-: ﴿ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ المُجلِصينَ، وَتَذَكَّرُوا قَولَ اللهِ -تَعَالى-: ﴿ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ لِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ } [الأنعام: ١٥٣].

هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾....